## الثمن الأول من الحزب الخامس و الثلاثون

مرأنته ألتنجمز الرجيم قَدَا فَلَحَ أَلْمُومِنُونٌ ۞ أَلذِينَ هُمْ فِي صَلَانِهِمْ خَشِعُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعْرِضُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمُ لِلزَّكَوْةِ فَلْعِلُونٌ ۞ وَالذِينَ هُمۡ لِلْفُرُوجِهِ مَ حَلْفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزُوَجِهِمُۥٓ أَوۡمَامَلَكَتَ ٱبۡمَانُهُمُ فَإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَّ ۞ فَتَنِ إِبْنَغِي وَرَآءَ ذَالِكَ فَأَوُّلَيِّكَ هُمُ ۖ الْعَادُونَ ۞ وَالْذِينَ هُمْ لِلْأَمَانَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونٌ ۞ وَالَّذِينَهُمْ عَلَىٰصَلَوَانِهِمُ يُجَا فِظُونَ ۞ أَوُلَإِكَ هُمُ الْوَرِثُونَ ۞ أَلذِينَ يَرِنُونَ أَلْفِرُ وَسَ هُمُ فِهِهَاخَلِدُونَ ۞ وَلَقَدُخَلَقُنَا أَلِانسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّنطِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي فَرَادٍ مَّكِيِّنِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطُفَةَ عَلَقَنَةَ فَخَلَقْنَا ألْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقُنَا أَلْمُضْغَةَ عِظْنَمَا فَكَسَوْنَا أَلْعِظُمَ لَحَـُمَا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ـ اخَرَّ فَنْبَارَكَ أَلَّهُ أَحْسَنُ أَكْفِلِقِينٌ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ بَعُدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَّ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمُ يَوْمَ أَلْقِيتَامَةِ ثُبُعَثُونَّ ۞ وَلَقَدُ خَلَقُنَا فَوُقَكُمُ مِسَبُعَ طَرَ إَبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ أَنْخَلُقِ غَلِفِلِينَ ١ وَأَنزَلْنَامِنَ أَلْتَمَآءَ مَآءَ بِقَدَرِ فَأَسْكَتَاهُ لِهِ إِلَا رُضَّ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابِ بِهِ ۦ لَقَائِدِرُونٌ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ ۦ جَنَّاتِ مِّن نَّخِيلِ وَأَغْنَبِ لَكُورُ فِبِهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَا كُلُونَ ۞ وَشَجَرَةَ تَخَرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ تَنْبُتُ بِالدُّهُنِ وَصِبْخِ لِلْاَكِلِينَّ ۞ وَإِنَّ لَكُرُ فِي إِلَانْعَلِمِ لَعِبُرَةَ نَسَّنْقِيكُمُ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِهِمَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَاكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى أَلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدَ أَرْسَلُنَا نُوحًا إِلَىٰ فَوَمِهِ عَفَقَا لَ يَا قَوَمِ إِنْحَبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَنَّقُونَّ ۞

فَقَالَ أَلْمُلَؤُا

فَقَالَ أَلْمَلَؤُا ۚ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ۦ مَا هَاذَ آلِّكَ بَشَرُّ مِّنْ لُكُرُ عِيْرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُرُ وَلَوْشَآءَ أَلَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكَةً مَّا سَمِعُنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا أَلَاقَ لِبِنَ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِرِهِ جِنَّةٌ فَنَزَيَّصُواْ بِهِه حَتَّى حِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنصُرُ فِي بِمَا كُذَّ بُونٌ ۞ فَأَوْ حَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ إِصْنَعِ إِلْفُلُكَ بِأَعَيُنِنَا وَوَحِيِنًا فَإِذَاجَآءَا مُرُنَا وَفَارَ أَلتَّنُّورُ فَاسِّلْكَ فِهِهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنِسَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوَلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَطِبُنِ فِي الذِينَ ظُلُواْ إِنَّهُ مُتَّعُرَقُونَ ۗ فَإِذَا السَّتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى أَلْفُلُكِ فَقُلِ الْحَمَّدُ لِلهِ الذِ عَ بَجِيْنَامِنَ أَلْقَوَمِ إِ لظَّالِمِينَّ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَّ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعَدِ هِمْ فَرْنًا - اخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلُنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، أَنُ اعَبُدُ واْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنِ اللَّهِ عَيْرُهُ ۗ أَفَلَا نَتَّقُونٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمُتَلَأُمِن قَوْمِهِ الدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّخِرَةِ وَأَثَرَفُنَهُمُ فِي أَكْتِيَوْةِ أَلْدُنْيِا مَا هَاذَآ إِلَّا بَشَرُّ مِّثَلُّكُو يَاكُلُ مِمَّا تَاكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا نَشَنْرَبُونَ ١٠ وَلَبِنَ اطَعَتْمُ بَشَرًا مِّثُلَكُمْرُ وَإِتَّكُمْ وَإِنَّا كُور تَّخَلِيرُونَ ۞ أَيَعِدُ كُرُو أَنَّكُمُونِ إِذَامِتُنُمْ وَكُنْتُمْ ثُـرَابًا وَعِظَمًا اَتَّكُمُ تَخُذَرَجُونَ ۞ هَيُهَاتَ هَبْهَاتَ هِبْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَا نُنَا أَلدُّ نَبِّا نَمُونَ ۗ وَنَحَبِّا وَمَا نَحَنُ بِمَبْحُونِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ إِفْنَرِيْ عَلَى أَلَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ وِمِمُومِنِينَ ۞ قَالَ رَبّ

قَالَ رَبِّ اِنصُرُ فِي بِمَا كُذَّ بُونِّ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِعُنَّ نَادِمِينٌّ ۞ فَأَخَذَ نَهُمُ مُ الصَّيْحَةُ إِلْكِقَ فِحَكَلْنَهُمْ غُنَاءً فَبُعُدًا لِّلُقَوْمِ إِلطَّالِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعُدِهِمُ قُرُونًا - اخَرِبنَّ ١ مَا تَسَيِقُ مِنُ امَّةٍ آجَلَهَ اوَمَا يَسَتَنْجِرُونَ ١٤ شُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَنْبُراْ كُلُّمَا جَاءَ امَّةَ كَرَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَنْبَعْنَا بِعُضَهُم بَعُضَا وَجَعَلْنَاهُمُ وَ أَحَادِيتٌ فَبُعُدًا لِتَقَوْمِ لِلَّا يُوْمِنُونٌ ١٠ الْحَادِيتُ الْسَلْنَا مُوسِىٰ وَأَخَاهُ هَرُونَ بِئَايَانِنَا وَسُلُطَانِ مِّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يْرِءِ فَاسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوَمًا عَالِينٌ ١٠ فَقَا لُوَا أَنُومِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثُلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ ۞ فَكُذَّبُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ أَ لَمُهُ لَكِينٌ ١ وَلَقَدَ-انَيْنَا مُوسَى أَلْكِنَبَ لَعَلَّهُمْ يَهُ تَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا اِبْنَ مَرْبَهُمَ وَأَمُّكُهُ ءَايَةً ۗ وَءَاوَيْنَكُمُ مَآ إِلَىٰ رُبُوةٍ ذَاتِ فَمِ إِ وَمَعِينٌ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ أَلطَّيِّبَنتِ وَاعْمَلُواْ صَلِحًا إِنَّهِ بِمَا تَغُلُونَ عَلِبُمُ ۞ وَأَنَّ هَاذِهِ ۚ أَمُّنَكُمُ ۗ أُمَّنَّهُ وَلِحِدَةً ۗ وَأَنَا ْرَبُّكُمُ فَاتَّغُونِّ ۞ فَنَقَطَّعُواْ أَخَرَهُم بَبْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٥ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ غَمْرَتِهِ مِ حَتَّى حِينٌ ١٤ أَيَكُسِبُونَ أَنَّا نُمِدُّهُم بِهِ ۽ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسُارِعُ لَهُمْ فِي إِلْخَيْرَتِّ بَلِلَّا يَشُعُرُونَّ ٥

إِنَّ أَلَدِينَ هُم مِّنُ خَشَّيَةِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ يُومِنُونَ ۞ وَالذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشُرِكُونَ ۞ وَالَّذِينَ يُونُونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُ مُوجِلَةٌ أَنَّهُمُوهِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ۞ أَوُ لَإِكَ يُسَارِعُونَ فِي إِلْخَيْرَاتِّ وَهُمُ لَمَا سَابِقُونَ ۞ وَلَا نُكِلِّفُ نَفُسًّا إِلَّا وُسُعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَبْ يُنطِقُ بِالْحَقّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ عَمْرَةِ مِّنْ هَاذَاْ وَلَكُمْءَ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكٌ هُمُرِ لَهَا عَلِمُونَ ۞ حَتَّى ٓ إِذَاۤ أَخَذُنَا مُثَرَفِهِمِ بِالْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجُنَّرُونَ ١ ﴿ لَا تَجَنَّرُواْ الْبَيْوُمَّ إِنَّكُمُ مِّنَّا لَانْنَصَرُونَ ۞ قَدُ كَانَتَ ـ ايَنِيَةِ تُنتَٰلِىٰ عَلَيْكُمُ فَكُنتُمْ عَلَىٰٓ أَغَقَابِكُو نَنكِصُونَ ۞ مُسْنَكِبِينَ بِدِّ سَلِمِرًا ثُمُجِهُونَ ۞ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُ وَا ۚ الْقَوْلَ أَمْحَاءَ هُم مَّا لَوۡ يَاتِ ءَابَآءَ هُمُ ۗ اٰلَا قَ لِينَّ ۞ أَمۡ لَوۡ يَعۡرِفُواْ رَسُولَهُمۡ فَهُمۡ لَهُ ۗ و مُنكِرُونَ ١ أَمْ يَقُولُونَ بِيهِ جِنَّةُ أَبَلَجَآءَ هُم بِالْحَقُّ وَأَكْنَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَلِهُونٌّ ۞ وَلَوِ إِنَّ بَعَ أَلْحَقُّ أَهُوَآءَ هُمْ لَفَسَدَتِ اِلسَّمَوَاتُ وَالْارْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ اتَيْنَهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمُ عَن ذِكْرِهِم مُّعَرِضُونَّ ۞ أَمُّ تَتَنَّالُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ اَلْتَارِفِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَنَدُعُوهُمُ وَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٌ ۞ وَ إِنَّ ٱلذِينَ لَا يُومِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ۞ وَلُوۡ رَحِمُنَهُمُ

وَلُو رَحِمُنَهُمُ وَكَشَفَنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَلْجَوُّ الْفِ طُغُيَانِهِم يَعُمُّونَ ۞ وَلَقَدَ آخَذُنَهُ مُ بِالْعَذَابِ فَمَا إَسْتَكَا نُوا أُ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى ٓ إِذَا فَتَحُنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَ ابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمُ فِيهِ مُبَلِسُونَ ١٠ وَهُوَ أَلَذِ ٤ أَنشَأَ لَكُو السَّلَمُعَ وَالْابْصَارَ وَالْافْهِدَةُ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۞ وَهُوَ أَلْدِكَ ذَرَأَكُمْ فِي إِلَارْضِ وَإِلَيْهِ ثَحْشُرُونَ ۞ وَهُوَ أَلْدِكُ بَكُمْءً وَيُمُيتُ ۗ وَلَهُ الْحَتِلَفُ اللَّهِ لِ وَالنَّهِ إِرَّ أَفَكَا تَعُقِلُونَ ١ ٢٠ قَالُوا مِنْ لَ مَا قَالَ أَلَاوَّ لُونَ ١ قَالُوَا أَذَا مِثْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا إِنَّا لَمَبُعُوثُونٌ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَ ابَّا وَأَنَا هَاذَا مِن فَبَلُ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا أَسَاطِيرُ الْاوَّلِينَّ ١ قُل لِمَينِ إِلاَرُضُ وَمَن فِنِهَآ إِن كُنتُمُ تَعَلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ اَفَلَاتَذَّكُّرُونَ ١٠٥ قُلُ مَن رَّبُّ السَّمَو إِن السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ٥ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلَ اَفَلَا تَنَّقُونَ ٥ قُلُ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَهُءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُحِكَارُ عَلَيُهِ إِن كُنتُمْ نَعَـُ لَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلهِ قُلُ فَأَنِيّ نَسُمَحُرُونَ ۗ ۞ بَلَ اَتَيُنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا اَتَّخَذَ أَلَّهُ مِنُ وَلَدٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنِ إِلَهِ ۗ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعُضُهُمْ عَلَىٰ بَعُضِ شُبْعَنَ أَللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَّ ۞ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالنَّكَ هَادَةِ فَتَعَلِىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ فُل رَّ بِّ

قُل رَّ بِّ إِمَّا ثُرِيَخِ مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجَعَلُنِے فِي إِلْقَوْمِ إِلظَّالِمِينَّ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَندِرُونَ ۞ إَدْفَعُ بِالْتِهِ هِيَ أَخُسَنُ السَّيِّئَةُ خَنُ أَعَلَمُ إِمَا يَصِفُونٌ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَ مَزَتِ إِللَّهَ يَلِطِينِ ۞ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنُ يَخَضُرُونِ ۞ حَتَّىٰ إِذَاجَاءَ احَدَهُمُ اللَّوْتُ قَالَ رَبِّ إِرْجِعُونِ ۞ لَعَـلِّي أَعُـمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا وَمِنْ وَّرَآيِهِم بَرُزَخٌ اِلَىٰ يَوْمِ يُبُعَثُونَّ ۞ فَإِذَا نَفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيُنْهُمُ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاءَ لُوُنَ ۞ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ وَ فَأَوُ لَيَّكَ هُو الْمُفْلِحُونَ ١٥ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُ و فَأَوْلَإِنَّكَ أَلَدِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ نَـ لَفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١ أَلَمُ تَكُنَّ - ايَنِيَ تُنتِّلِي عَلَيْكُمُ فَكُنتُم بِهَا يُكَذِّبُونَ ۗ فَا لُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا وَكُنَّا فَوُمَّا ضَآلِينٌ ۞ رَبَّنَآ أَخُرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدُنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَّ ۞ فَالَ إَخُسَئُواْ فِبِهَا وَلَا تُكَلِّمُونَّ ۞ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنَّ عِبَادِ ﴾ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَاغْفِرُ لَنَا وَارْحَمُنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۞ فَاتَّخَتَذ تُّمُوهُمُ سُخْرِيًّا حَتَّى آنسَوُكُمُ ذِكْرِ وَكُنتُم مِّنُهُ مُ تَضُعَكُونَ ١٠ إِنِّ جَزَيْتُهُ مُ الْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوٓا أَنْهَامُ هُمُ الْفَآيِرُ وَنَّ ٥ قَالَ كَمْ لَبِنْتُمْ فِي إِلَارْضِ عَلَا دَ سِنِينَ ١ قَالُوا لَبِثُنَا يَوُمَّا أَوْ يَعُضَ يَوُمِّ فَسَئِلِ إِلْعَآدِ بِنَّ ١ قَالَ إِن لَبِئْنُهُ مُ وَ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ ٱنَّكُرُ كُنْتُمُ تَعَالَمُونَّ ۞ أفخيب بمنكمرة

أَفْحَسِبْنُمُة أَنَّمَا خَلَقْنَكُمُ عَبَنَا وَأَنَّكُمُ وَإِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونٌ ۞ فَنَعَالَى أَللَّهُ ۚ الْمُلكُ الْحُقُّ لَاۤ إِلَاهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَيرِيمُ ﴿ وَمَنْ يَدُّعُ مَعَ أَلْلَهِ إِلَاهًا - اخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ وبِهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وعِندَ رَبِّهِ مِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الْكُهِنُ وَنَّ ﴿ وَقُل رَّبِّ إِغُفِن وَارْحَمُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَّ ﴿ إُللَّهِ الْكَرْحَمَٰزِ الْكَحِيبِ سُورَةُ آنزَلْنَهَا وَفَرَضُنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّكُو تَذَّكُّونًا ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجُلِدُ وا كُلَّ وَلِحِدِ مِّنْهُمَا مِأْتَةَ جَلْدَةٌ وَلَا تَاخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَذُّ لِهِ دِبنِ إللَّهِ إِن كُننُمُ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ إِلَاخِرٌ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤمِنِينِّ۞ ٱلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوَمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنِكُهُمَ إِلَّا زَانٍ اَوْمُشَرِكٌ وَحُرِّمَ ذَالِكَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ ۞ وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَلْحُصَٰنَكِ ثُمَّ لَمْ يَاتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَانَقَبُلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً آبَدًا وَأَوْلَإِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ٥ إِلَّا أَلْذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعُدِ ذَا لِكَ وَأَصَلَحُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ غَفُورُ رَّحِيثُمُّ ۞ وَالذِينَ يَرْمُونَ أَزُونِجَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمُ وَ أَزُبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ أَلْصَادِ قِينَ ۞ وَالْحَغِيْسَةُ أَن لَّغُنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ أَنْكَذِبِينَ ۞ وَيَدُرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَنْهُهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِاللَّهِ إِتَّهُ مُ لَمِنَ ٱلْكُلْدِيينَ ۞ وَالْجَغِنْسَةُ أَنْ غَضِبَ أَلَّهُ عَلَجُهَآ إِن كَانَ مِنَ أَلصَّدِ قِينَّ ۞ وَلَوَّلَا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَنُهُ وَ وَأَنَّ أَللَّهَ تَوَّابُ حَكِبُّم ٥ إِنَّ أَلْدِينَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِالإِفْكِ عُصَّبَةٌ مِّنكُر لَا تَحْسِبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلَ هُوَخَيْرٌ لَّكُرّ لِكُلّ إِمْرِجٍ مِّنْهُم مَّا إَكُنْسَبَ مِنَ أَلِاثُمِّ وَالذِه تَوَلِّيْ كِجُرَهُ و مِنْهُمْ لَهُ و عَذَاكِ عَظِبُمُ ١ لَوَ لَآ إِذْ سَمِعَتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُومِنُونَ وَالْمُومِنَاتُ بِأَنْفُسِمِمَ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفَكُ مُّبِينٌ ۞ لَّوَلَاجَآءُو عَلَيْهِ بِأَزْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرِّ يَاتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فَأَوْلَإِكَ عِندَ أَلَّهِ هُوْ أَلْكَاذِ بُونَ ١ وَلَوْلَا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ وفِي الدُّنْيِا وَالَاخِرَةِ لَمَسَّكُمُ فِي مَا أَفَضَتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِبُم اذْ تَلَقُّونَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُم وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِيهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ و هَيِّنَا وَهُوَعِندَ أَللَّهِ عَظِيكُمْ ۞ وَلَوَلَآ إِذۡ سَمِعۡتُمُوهُ قُلۡتُم مَّا يَكُونُ لَنَاۤ أَن تَّتَكَلَّمَ بِهَاذَاسُبُعَٰنَكَ هَاذَا بُهُنَانٌ عَظِبٌمْ ۞ يَعِظُكُواٰللَّهُ أَن نَعُوُدُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبُدَّا إِن كُننُم مُّومِنِينَّ ۞ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُوا لَا يَتُّ وَاللَّهُ عَلِجٌ حَكِبُمٌ ۞ إِنَّ أَلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ أَلْفَخِشَةُ فِي إِلَذِينَءَامَنُواْ لَهُمُ عَذَابُ ٱلِيمُ فِي الدُّنْيِا وَالْاَخِرَةِ وَاللَّهُ بَعَـٰ لَكُرٌ وَأَنْتُمُ لَا تَعَـٰ لَمُونَ ۗ وَلَوۡلَا فَضَلُ اٰلَّهِ عَلَيۡكُرُ وَرَحۡمَنُهُۥ وَأَنَّ اٰلَّهَ رَءُوفُ رَّحِجُمٌ ۞